# منظورات علم السياسة في مرحلة ما بعد الحداثة من منظور إسلامي\*

## أبو منير إيريك وينكل<sup>ا</sup>

يمكن تفسير التحولات المنظورية في علم السياسية (ما بين الخمسينيات والثمانينيات) بصورة أفضل في سياق المواجهة مع الآخر، وهي مواجهة مرت بأطوار ثلاثة. الأول: تصوير الآخر بصورة واثقة من نفسها، وكانت تلك سمة الحداثة؛ والثاني: الخوف من الآخر والرغبة في التحكم فيه، وتلك هي سمة نهاية الحداثة؛ أما الثالث: فيتمثل في الإدراك المفرط للآخر وتتفيهه، وتلك هي سمة ما بعد الحداثة.

وقد وقعت هذه المواجهة مع الآخر في سياق خِطَابي أو معرفي أوسع، وذلك ما يقتضى النظر في التحولات المعرفية كذلك.

#### التحولات المنظومية (Paradigm Shift)

يتضمن مفهوم المفكر الفرنسي ميشال فوكو Michel Foucault يتضمن مفهوم المفكر الفرنسي الفرنسي ميشال فوكو الخاص بها؛ وهكذا

نشر المقال باللغة الإنجليزية بعنوان: Paradigms and Postmodern Politics From an Islamic" و المجليزية بعنوان: The American Journal of Islamic Social في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية Perspective" و المجلة Sciences, Vol. 8, No2, 1991.

دكتوراه في العلوم السياسية من حامعة ساوث كارولاين، أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية، إسلام آباد باكستان.

فإن أية طائفة من المعطيات والمعلومات التاريخية ينبغي الحكم عليها وتقييمها حسب الطور التاريخي الذي تنتمي إليه والإطار الذي تندرج فيه. وقد التقط توماس كون Thomas Kuhn فكرة الإطار التاريخي والنسبية الثقافية هذه وأعاد تقديمها في نظريته عن الثورات العلمية، وإن كان قد فعل ذلك بصورة أقل صقلاً وتعقيداً من فوكو. يرى كون بحق أن الكتب العلمية الجامعية تمثل التاريخ المعترف بصحته للعلوم الاعتيادية المعيارية(normal science)، وينطوي هذا النمط من الكتابات العلمية على الخرافة القائلة بأن العلوم تتبع مساراً تراكميا مطرداً في نُموها.

فالعقلية الأسطورية التي تهيمن على الكتب العلمية الجامعية ترسم لنا تاريخ الإنسان الأبيض العظيم وتدون تجارب الكبرى وهو يحشد طاقاته في المسيرة الزاحفة للتقدم العلمي. وفي هذا الإطار، يبين كون أن ديناميكا أرسطو أو الديناميكا الحرارية السعرية علمية ومتماسكة داخليا، وهي لذلك صحيحة، شأنها شأن الديناميكا أو الديناميكا الحرارية المعاصرة لنا.

وهكذا يستوي علم الفلك المتمحور حول الأرض وعلم الفلك المتمحور حول الشمس صدقاً وصحة من حيث "توافقهما" مع الطبيعة. وما يحدث هو أنه عندما تتغير الأسئلة المطروحة تثور أسئلة جديدة محدِثة توترًا في منظومة علم الفلك المتمحور حول الأرض، وذلك من شأنه أن يستتبع تحولاً منظوريا (أو ثورة). وبطبيعة الحال، فإن العلماء المهتمين بالمنظور الجديد يقنعون أنفسهم بأن المنظور القديم كان خاطئا، وعندئذ يبدأون في الإسهام في أسطورة الكتب الجامعية مبرزين أن العلم يتقدم في حركة صاعدة أبدا. وهكذا تظهر خرافات أخرى مشابهة تصم بيسر قرونا عديدة بأنها عصور مظلمة أو بأنها على أفضل تقدير عصور وسطى، مؤسسة بذلك مشروعية العصر الحديث بوصفه أفضل تقدير وذلك على حساب العصور الأخرى.

ويصف فريد ريك حيمسون Frederick Jameson هذا الولع بالتحقيب \_ بحق \_ بأنه علامةً مميزة للحداثة.

إن الآلية التي حددها كون بوصفها ثـورةً علميـة آليـةٌ سـلبية وغـير ضـارة. فاستحدامه المكثـف لصيغـة المبـني للمجهـول في وصـف بنيـة الثـورات العليمـة يكشف عن رؤيته الساذجة وغير النقدية للتقدم العلمي. فما يسميه "المخطط الرائع المحكم والبسيط لعملية الاكتشاف العلمي" يتم حصوله عبر تجربة/لعبة الأوراق غير المتجانسة. وهذه التجربة / اللعبة تتمثل في عرض سلسلة من الأوراق عبر المتجانسة. وهذه التجربة / اللعبة تتمثل في عرض سلسلة من الأوراق بعضها شاذ (مثل الورقة ٦ ذات البستونة الحمراء) للمة وجيزة من الزمن. وعند تحريك الأوراق بسرعة وثقة، ولكن بصورة خاطئة. ولا يساور هذا الأوراق غير المتجانسة بسرعة وثقة، ولكن بصورة خاطئة. ولا يساور هذا المشاهد الشأف فيما رأى إلا عندما يُعطَى وقتا أطول للنظر إلى الأوراق؛ وبعض الناس بإمكانه أن يرى أن الورقة شاذة فعلاً، بينما يظل آخرون في حيرة عاجزين عن تحديد الورقة الشاذة. إن هذه التجربة / اللعبة تقول لنا الكثير عن أحوال النفس وعن كون نفسه، ولكنها لا تقول لنا شيئا عن الثورات العلمية؛ ومع ذلك فهي القوة الوحيدة التي يحددها كون بصورة جلية على أساس أنها ومع ذلك فهي القوة الوحيدة التي يحددها كون بصورة جلية على أساس أنها عامل التغير المنظوري والثورة العلمية.

إن الأنساق العلمية - كما يمكن البرهنة على ذلك - هي السبل الصحيحة للنظر إلى العالم، وهي بهذا الاعتبار، صحيحة أيضا داخليا. هذه هي النتائج التي توصل إليها فوكو في في دراسته لنشأة الطب العيادي في العصر الحديث وفي حفرياته المعرفية من ويضيف كون إلى ذلك أن الأنساق العلمية - من حيث علاقتها الخارجية بالعالم - صحيحة طالما أنها تقدم حلولا وأجوبة للأسئلة المطروحة. ومع ذلك، فإنه عندما تتغير الأسئلة المثارة يضطرب المنظور، بحيث يمكن للعلم المعتاد (normal science) أن يفسح المجال أمام الثورة التي تؤسس وضعها المعتاد الخاص بها. وتتمثل الآلية التي يقترحها كون لحصول ذلك في أن شخصاً ما يكتشف، بإمعان النظر بصورة أو بأخرى في واقعة معينة، شذوذاً مخان قد جرى من قبل تشخيصه بصورة صحيحة، ولكن تمت تنحيتُه جانبا خطأ، ومن ثم يدشن علماً معتاداً جديداً. إن هذا لأمر سخيف، وهو دليل

Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolution توماس كون: بنية الشورات العلمية، University of Chicago Press, 1962, p. 64.

<sup>&</sup>quot; التحصيل فكرة عامة ومكثفة التطور الفكري والمقولات الأساسية ل**فوك**و راجع كتاب: ميشيل **فوكو: مسيرة فلسفية**، تأليف أوبيردريفوس وبول رابينوف، وترجمة حورج أبي صالح، معهد الإنماء القومي، بيروت وباريس، د.ت. (المترجم).

قاطع على أن كون نفسه غارق في عالمه الأسطوري الذي شيدته الكتب الجامعية، شأنه شأن العلماء الممارسين للعلم المعتاد. إن المفتاح للتحول المنظوري هو التحول في القضايا والأسئلة المطروحة، وهذه بطبيعة الحال واقعة المتماعية وسياسية. إلا أن كون يتجاهل السياسة تماماً ويبدو غير قادر على إدراك أن المجتمعات تفرز أسئلة ومشكلات تتطلب إجابات وحلولاً. فهو ما يزال يعيش في عالم دافئ ومريح يمكن التضحية فيه بأي شيء، بل بأي إنسان، على مذبح التقدم العلمي للغرب.

إن الشذوذ الضئيل المتناهي الصغر، الذي لا يكاد يُــدْرُك إلا أن نكـون غـير غارقين نشوةً في أساطيرنا وأوهامنا، هو التوافق بين المجهود العلمي واحتياجات سلطة الدولة. فعلم المسار المنحني (للمذبنات) وحركة القطع المكافئ، مثلا، يتوافق مع حروب المدفعية في أروبة ويجد تفسيراً حيداً له في الفكر الماركسي أو الفكر النقدي المتطرف على حد سواء. فكون القسم الأكبر من الأبحاث العلمية تموِّله الدولة ويجــد تطبيقاً عسكريا فوريـا لنتائجـه هــو نفســه إحــدى حــالات "الشذوذ" هذه؛ وأن يَمنح سلاحُ البحرية (في الولايات المتحدة) مبلغ ١١٣ ألف دولار لإجراء أبحاث على الحمام الزاجل يبدو عملاً بريئا بصورة معقولة، ولكن الهدف الذي يرمي إليه سلاحُ البحريـة هـو \_ في الحقيقـة \_ البحثُ عـن طرق للاتصال في أعقاب حرب نووية. وكذلك فإن استكشافات ستيفن هو كنغز Stephen Hourkings في مجال الجاذبية \_ وهـ بحث لـه مـن الأهميـة المستقبلية المحتملة ما كان لنظرية أينشتاين في النسبية العامة ـ قد اشترتها ودفعت تكاليفَها وزارةُ الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وقد يكون هو كنغز ذا رغبة في اكتشاف أسرار كونَ بدون إله، وهو هــدف علمي معقـول تمامـاً؛ غـير أن مــا تريده البننتاغون هو معرفة كيفية اختلاف الجاذبية من مكان لآخر على سطح الأرض، وذلك حتى تستطيع تحقيــق درجــة أفضــل لدقــة صواريخهــا وقذائفهــا. وهكذا فللعلماء أن يرقصوا كيفما شاؤوا، ولكن لا بد من أن يدفع أحد الثمن.

إنه يكاد يكون من المستحيل أن يجد المرء مثالا واحداً للأبحاث العلمية "الخالصة" في الدوائر العلمية الغربية، ويكاد يكون من المستحيل كذلك العشور على بحث يسير وفق خطة لا تتناغم مع القوة المتعاظمة للدولة. إلا أن كون

يرى - على الرغم من ذلك - أن حالات الشذوذ تلك أمر خفي، ومن ثـم فهـو لا يجد غضاضة في الاعتقاد في الخرافة القائلة بأن العلم يسير على نحـو مـا، دون أن تكون له علاقة بالسياسة أوالاقتصاد. والعلماء الذين يشــيرون إلى مثـل هـذا الشذوذ يتم إسكاتُهم، مهما كان من ارتفاع أصواتهم في العقد السابع من هـذا القـرن (مثـل نووتـي Nowotny وروز Rose وليونتين Lewontin وكـامين العـم.

ولو أن رؤية كون لبنية الثورات العلمية كانت صحيحة حقا، إذا لكان للعلماء الذين تم إلحماد أصواتهم أن يستريحوا وأن ينتظروا حتى تُصبح حالات الشذوذ ظاهرة للعيان، فيتم بذلك تدشينُ علم معتاد جديد. أمّا وأن مثل هذا العلم المعتاد الجديد سيكون في موقع المعارضة لسطوة الدولة واستغلال الشعوب وإهدار البيئة، فإننا على يقين من أن كتب التاريخ في المستقبل لن تنص بصيغة المبني للمحهول التي يستخدمها كون على أن زيداً أو عمرواً من العلماء قد اكتشف كيف كان يتم تحريف وظيفة العلماء من خدمة الإنسانية إلى خدمة المسلطان الدولة، وكيف أن علماء آخرين ضاعفوا من تجاربهم مدشنين بذلك العلم الجديد للتحرر والانعتاق. ومن ثم فنظرية كون يعوزها المؤشرُ السياسي، ونظراً العماء أبين العلم؛ ولك خاطئة في تنبؤاتها. ولو أن كون كان على لفقدانها البعد السياسي، فهي كذلك مخطئة في تنبؤاتها. ولو أن كون كان على عوزه البعد السياسي في تنظيراته، فهو لا يستطيع أن يدرك أن سلطة الدولة يعوزه البعد السياسي في تنظيراته، فهو لا يستطيع أن يدرك أن سلطة الدولة ستواصل التمسك بخرافة التقدم حتى تبقي على الرابطة بين القوة والمعرفة قوية، وحتى تخمد أصوات الاحتجاج الداعية إلى علم يسوده العدل.

ولكي نضع هذا التفسير للقاء مع الآخو في إطار منظوري لعلم السياسة، لننظر في مقالة ريتشارد أشلي Richard Ashley، التي تمثل محاولة للنقد الذاتي داخل المدرسة الواقعية. يرى أشلي أن الواقعيين الجدد (أمثال كينث والتز Robert وستيفن كراسنر Stephen Krasner وروبرت لبن Robert

Richard K. Ashley: "The Poverty of Neo-Realism", *International Organization*, Vol.38, No 2 (Spring 1984).

Gilpin وروبسرت تكسر Robert Tucker وحسورج مودالسسكي Gilpin Modelski وتشالز كند لبرغرCharles Kindleberger) فقدوا قدرة المنظور الواقعي بسبب تحولهم إلى أصحاب نزعة "دولتية" (statist) ونفعية ووضعية وبنيوية. وعلى الرغم من أن أشلي من الراسخين في علم السياسة، وعلى الرغم كذلك من حرصه على النقد البناء، إلا أن الذين ردّوا عليه كانوا على قلب رجل واحد في نقدهم لجهوده. فلننظر في حجة أشلي والنقد الموجه إليه، ولنضع \_ من بعد ذلك \_ مناقشتنا هـذه في الإطـار الأوسـع لتفسـير اللقـاء مـع الآخر

إن نقطة الارتكاز في حجة أشلي يمكن الإمساك بها في استشهاده ببيار بورديو Pierre Bourdieu الذي يقول: "إن نظرية المعرفة بعد من أبعاد النظرية السياسية لأن القوة الرمزية الـتي يتـم عبرهـا ــ بصـورة خاصـة ــ فـرض مبادئ محددة لصياغة الواقع هي - في حقيقتها - بعد أساسي للقدرة السياسية". وهذه الفكرة الرابطة بين المعرفة والسلطة وصياغة الواقع وتشكيله هي القاعدة المشتركة لكل الانتقادات التي قال بها أشلى.

فالانتقاد الرئيس الأول الذي يوجهه أشلى إلى الواقعيين الجدد ينصب على النزعة "الدولتية"، حيث يبيِّن أن الموقف القائل بأن الدولة فاعل اجتماعي الـتزام ميتافيزيقي سابق على العلم، وبالتالي لم يتعرض للتمحيـص والنقـد. فـالواقعيون الجدد يرون أن النظام القائم هـو النظـام الطبيعي، ويتحيزون ضمنيـا إلى هـذا الطرف أو ذاك في خضم صراع المصالح المتعارضة. كما أن انحيازهم الفكري للنفعية يجعلهم يعطون الأولوية للفرد على حساب الجماعة، في حين يفترض انحيازهم للعقلانية أن أساساً واحداً فقط من الأسس المنطقية للعلاقة بين الوسائل والغايات هو الصحيح في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الناس. وهكذا

an Outline of a Theory of) كتاباً بعنوان موجز لنظرية الممارسة (Pierre Bourdieu) أصدر بورديو Practice)، وهو نمرة لدراساته الميدانية لمنطقة القبائل في الجزائر. إلا أنه \_ كما لا حفظ ذلك أدوارد سعيد \_ حال من أية إشارة إلى الاستعمار الفرنسي وآثاره هناك.

يصير النظام الاجتماعي مسرحاً يجد فيه كل اللاعبين فرصاً متكافئة حيث تُستنفد كلُّ التوقعات المتبادلة بين فاعلين يتسمون بالعقلانية والأنانية.

وطبقاً لنظرية غار Gurr في الإرادية والاختيارية، يعتقد الواقعيون الجدد أن التغيير المؤسسي يحدث بصورة تلقائية نتيجة للتغيرات الحاصلة في المطالب والقدرات المتنافسة لمختلف الفاعلين. وبتجاهلهم للقوى السياسية الحقيقية التي تغير المؤسسات أو تنشئها، فإن الواقعيين الجدد يمكنهم أن يروا أن في تواطئهم مع السلطة السياسية أمراً محموداً وأن ينظروا إلى نتائج الخيارات السياسية على أنها أمور طبيعية. وما يلزم عن هذا الجهل المحمود هو أنه يتم إضفاء الشرعية على سلطة الدولة من حلال المشاركة الطوعية لمواطنيها، كما يتم إضفاء الشرعية على نظم العالم السياسة بوصفها نواتج طبيعية للاحتياجات المتغيرة، وذلك كله تحت رعاية مدبر خير لنظام العالم. فالتحيز التام لهؤلاء يحول بينهم وين مناقشة أشكال الاتفاق الاحتماعي التي قد تكون هي نفسها محملةً بالقيم، وطارئة تاريخياً، وقابلةً للتغير.

ولما كان الواقعيون الجدد لا يدركون أن موضوع دراستهم ومنهجها مشبعان بالقيم (أعني المحافظة على التوتر الفعال وعلى الوضع الراهن للبنى الهيمنية)، فإنهم مقتنعون بأنهم إنما يدرسون عالما متفرداً وبسيطاً يوجد باستقلال عمن يقوم بملاحظته ودراسته. وكأنما هم يقولون بكل بساطة: إنه عالم موجود، ونحن نقوم بدراسته لا أكثر ولا أقل. وبما أن الأهداف العقلانية هي وحدها التي لها معنى في الإطار الذي رسمه الواقعيون الجدد، فإن الفاعلين [الاجتماعين] محكوم عليهم بالتواصل فيما بينهم وفق قواعد إجرائية. فنحن نصير بذلك أدوات من المفروض أن تُقهر ويُتحكم فيها، إذ إن الشكل الوحيد لاحتجاجنا هو .. السلبية. فليس هناك أية وسيلة للاحتجاج ليست موصومة بالإرهاب، وهكذا فإن هذا الصنف من النزعة الوضعية يَحُدُّ بصورة بعيدة المدى من أصوات الاحتجاج الممكنة.

وتتمثل أخطاء الواقيين الجدد، من الناحية البنيوية، في أربعة أمور أو ما سماه أشلى "الباءات الأربعة" . إنهم \_ أولاً ينكرون التاريخ بوصف عملية متحركة (process)، وهم ـ ثانيا ـ ينكرون أهميـة الممارسـة (practice) وقيمتها. أما ثالثا فهم يحصرون القوة (power) في أنها مجرد قـــدرة؛ وأمــا رابعــاً فهم ينكون السياسة (politics) فناً ومهارةً. وباختصار، إن الواقعيين الجدد يفترضون أن النظام القائم هـو النظام الطبيعي، ويضيقـون الخطـاب السياسـي ويحصرونه، وينفون التنوع عبر الزمان والمكان، ويُخضِعون الممارســـة للرغبــة فيُّ التحكم والسيطرة، ويحسبون أن الأفكار الخاصة بالقوة الاجتماعية تنأى عن المسؤولية.

وقد جاء رد غيلبن غاية في الضعف، فهناك عدد من أوجه النقد الذاتي أبرزها أشلى نفسه، على أن رد غيلبن يتضمن أمرين. أولا: يعترف غيلبن بأنه لم يطلع على الترجمة الإنجليزية لمقالة أشلى، وقد ورد ذلك في إشارة إلى جملة جمع فيها أشلي على صعيد واحد قضايا الآخرة (eschatology) والتأويل (hermeneutics) والخطاب (discourse)، وهي جملة ثبت أنها غاية في التعقيد والإبهام بالنسبة لغيلبن. أما الأمر الثاني فهو التسويغ الذاتي الغاضب للنفس. ويستحق المقطع الأخير من كلام غيلبن أن نورده كـاملا هنّـا، فهـو مضطـر إلى "القيام ببعض التنازلات"، إذ يكتب بلهجة الواثق من نفسه فيقول:

"إن أشلى على صواب، فأنا أمرؤ" ليبرالي غير عملي". إني أومن بالقيم الليبرالية للفردية والحرية وحقوق الإنسان، كمـا أحـب أنّ تكـون بـلادي ممثلـة لهذه القيم ومناصرة لها. وأعتقد كذلك أنه علينا \_ نحن علماء الاجتماعيات \_ أن ندرس الحروب والظلم، وكذا الامبريالية، وذلك حتى يمكن القضاء على هذه الشرور. وإنى لأومن، كقاعدة عامة، أن المعرفة أفضل من الجهل. إلا أنسي ــ وعلى وجه القطع ـ لا أومن بالتقدم الآلي؛ بل على العكس، لا يقين عنـدي إن كان هناك تقدم في الجال الخلقي وفي الإطار الدولي. وفي الواقع فقد كان هناك بعض النظم الدولية العابرة أكثر إنسانية ورحمة من غيرها، أستطيع أن أذكرمنها

المترجم). "what Askley calls the four p's" (المترجم).

مراحل الهيمنة العالمية للبريطانيين والأمريكان، مهما كان فيها من أمر حرب الأفيون وحرب فيتنام وغير ذلك من صور الإساءة في استعمال القوة. إن الرؤية التطورية للتقدم الآلي هي المسألة التي تميز في الحقيقة بين أكثر الناس واقعية وأكثرهم مثالية. ففي حين يميل الأولون إلى الاعتقاد بأن التقدم التكنولوجي والاعتماد الاقتصادي المتبادل المتزايد بين الشعوب والبروز المزعوم لمجتمع عالمي كلها أمور تحدث تحولات في طبيعة العلاقات الدولية، إلا أنني أميل إلى الاعتقاد في القوى الأبدية للصراع السياسي التي قال بها مورغنثاو Morgenthau وما تفرضه من حدود على الكمال الإنساني. ففي نظري على الأقل، إن هذه النزعة الخلقية الشكية \_ مقرونة بالأمل في أن العقل سيكون يوماً ما أكثر تحكما النزعة الخلقية الشكية \_ مقرونة بالأمل في أن العقل سيكون يوماً ما أكثر تحكما الواقعيون في كل جيل"\.

إن مفهوم غيلبن لليبرالية يتجاهل تماماً قوة الفكرانية (الايديولوجيا)، إذ أنه فقط في إطار فكرانية ليبرالية يمكن لخرافة الحرية وحقوق الإنسان (وأنواع المأكولات الشعبية الأمريكية) أن تجد تأييداً لها. فالمحافظون وهم ينشطون في نهاية عصر الحداثة، من المحتمل - أكثر من أي وقت مضى - أن يسلموا بأنهم يعيشون في ذروة عنف رهيب وفي نظام قوامه العنف المدمر. غير أنهم قادرون على اعتناق المبدأ القائل: "الأفضل أن يكونوا هم لا نحن". فالإنسان الليبرالي يلتقي بالآخو ويمارس أصنافا لا تصدق من العنف، ولكنه يصر على أن يقوم بذلك كله من أجل الحرية والعدل ونموذج الحياة الأمريكية. وعبارة غيلبن انعم، حتى الامبريالية" إن هي إلا عبارة فارغة. فنحن لا يمكننا أن نصدق أن غيلبن غير واع بأن أمريكا قوة أمبريالية، أو أنها مارست (في بعض الأحيان) غيلبن غير واع بأن أمريكا قوة أمبريالية، أو أنها مارست (في بعض الأحيان) لغيلبن أن يؤمن بأن أمريكا قوة خيرة في العالم؛ وإن أي اختبار منطقي صارم لغيلبن أن يؤمن بأن أمريكا قوة خيرة في العالم؛ وإن أي اختبار منطقي صارم

۷ روبرت غیلبن:

Robert G. Gilpin: International Organization 38, No 2 (Spring 1984), P.304.

۸ راجع في تسويغ استخدام لفظة "فكرانية" (بوصفها مصدراً صناعيا على وزن ـ عقلانية) ترجمة للفظة "فكرانية" (بوصفها مصدراً صناعيا على وزن ـ عقلانية) ترجمة للفظة "فكرانية" (بوصفها مصدراً صناعيا على وزن ـ عقلانية) ترجمن المترجمن المترجم المترجمن المترجمن المترجم المترجمن المترجمن المترجم المترجم

لهذه الدعوى غير ممكن؛ كما أن أية محاولة لعدّ الناس الذين قتلوا والثقافات التي دُمِّرت أو لتقدير مخاطر الدمار النووي والبيولوجي والكيمياوي، كـل ذلـك مستبعد في إطار الفكرانية الليبرالية.

لنطمئن إلى أن غيلين يفضل، كقاعدة عامة، العلم على الجهل. ولكن يبدو \_ علاوة على ذلك \_ أنه يعتقد أن أشلى يعمل على إيقاع الانفصام بين المشاليين والواقعيين، وهذا أمر مجانب للصواب تماما. فأشلى لا ينتمي على الإطلاق إلى مذهب جون كيندي في التقدم التكنولوجي، ذلك المذهب الذي يرى أن التكنولوجيا ستؤذن بميلاد عالم جديد. وليس أشلى كذلك من المدرسة نفسها التي ينتمي إليها ريتشارد فولك Richard Falk، والتي ترى في الاعتماد المتبادل (بين الدول) وفي المحتمع العالمي الآخذ في البروز علامات على نظام خلقي وشيك الحدوث. أما بالنسبة لقول غيلبن إنه يعد "عهود الهيمنة البريطانية والأمريكية" من بين العهود الإمبراطورية الأكثر رحمة وإنسانية، فما الذي كان بإمكاننا أن نتوقعه؟ إن علماء السياسة "الراديكاليين" (الجذريين) يرون أن الشرور "العارضة" لكل من بريطانيا وأمريكا لم تكن قط محرد هفوات أو أخطاء، بل إنها نتيجة لقواهما واختياراتهما السياسة الأساسية. فحرب فيتنام لم تكن خطأ، إنها حصيلة للقوى الأساسية في صنع السياسة الخارجية الأمريكية. فالقضية ليست: لماذا حدثت الحرب، وإنما السؤال لماذا وقعت هناك، وفي أي مكان آخر ستقع؟

فالمفكر "الراديكالي" نعوم تشومسكي، على سبيل المثال، ينصح الليبراليين بألا يزعجوا أنفسهم بإرشاد السياسيين إلى أن خططهم للسلام في أمريكا الوسطى إنما هي في الحقيقة تزيد الوضع سوءاً. وهو كذلك يشير عليهم بأن يتجنبوا التركيز كثيراً على شرور السياسات الخارجية الراهنة، ويحثهم على أن ينظروا إلى السياسية الخارجية الأمريكية نظرة تاريخية. ذلك أن الميل, إلى الاقتصار فقط على المآسى الحالية لتلك السياسة يغري الليبراليين بالاعتقاد بأن بحرد التخلص من تلك الشرور كفيل بأن يعيد أمريكا إلى مكانتها المقدرة لها في حمل مشعل الإنسانية.

وعلى العكس من ذلك، إن النظرة التاريخية إلى السياسة الخارجية الأمريكية تُظهر أن العنف الخيالي والتدمير الواسع النطاق للأمم والجحتمعات والبيئة جزء لا يتجزأ من التكوين الأمريكي، وليس محرد انحراف عارض. إن ذلك المحمع الراديكالي \_ أعنى الكونجرس \_ تولى توثيق النشاطات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، في حين ركز مؤرخون آخرون على عمليات الإبادة الجماعية للسكان الأصليين وتوسيع الحدود، وعلى مسألة المصير، على أساس أن ذلك كله يمشل عوامل فعالة في السياسة الخارجية الأمريكية. لقد توصلت ـ في ضوء ما سبق ـ إلى أن الفكرانية ينبغي أن تكون موضوع الـ تركيز في أي تحليل للوضع الأمريكي. وإلا لماذا تستطيع صحيفة نيويورك تايمز أن تستهزئ بالانتخابات السوفيتية دون أدنى اعتراف بأنه كإن هناك مرشح واحد لسبعة من مقاعد مجلس ولاية لويزيانا الثمانية، وأن ثمانية وتسعين بالمائة من أعضاء المجلس الذين خاضوا الانتخابات عام ١٩٨٨ تمت إعادة انتخابهم؟ أ إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في حرب عنف مروعة، ولربمــا هــي حــرب أشد عنفاً مما نعلم لأنها خافية عن أعين المواطن الأمريكي إلى حد بعيــد. وكمــا يقول زعيم اشتراكي من البرازيل:

"أستطيع أن أقول لكم إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بعـدُ. إنهـا حـرب خرساء، وليست مع ذلك أقل بشاعة. إن هـذه الحرب تمزق أوصال البرازيل وأمريكا اللاتينية، وكل العالم الثالث في واقع الأمر. فالأطفال هم الذين يموتـون هناك لا الجنود، وبدلا من ملايين الجرحي هناك ملايين العاطلين عن العمل، وبدلاً عن تدمير الجسور، يحيق الدمار بالمصانع والمدراس والمستشفيات، بل باقتصاديات تلك البلدان بأكملها.. إنها حرب تشنها الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية والعالم الثالث. إنها حرب حـول المديونية الخارجية، سـلاحها الأساسي المصلحة، وهو سلاح أشد فتكا من القنبلة النووية وذو قدرة تحطيمية أكبر من أشعة الليزر "١٠.

" انظر صحيفة . The Nation, April 17, 1989

ورد النص في المصدر السابق ذكره.

إن السياسات الغذائية للوكالة الأمريكية الدولية للتنمية تُفرِّخ الجاعات في الواقع، بينما يقوم صندوق النقد الدولي عبر نظمه وترتيباته بتحويلَ الـثروة مـن الفقراء إلى الأغنياء، ومن الجنوب إلى الشمال. إن هذا ليس مجرد أخطاء، ولـن يكون بمقدور غيلبن القضاء عليه بدراساته، مهما كان موضوع تلك الدراسات. إنها جبهة واسعة تتحدى منظورات علم السياسة، وفيها تتداخل مستويات عدة للتحليل، مهما بدا من عدم اتساقها وتراتبها.

أن تسدد إلى الداخل تتمثل في النقد القائل بأن المنظورات السائدة في علم السياسة في الغرب \_ وبدون استثناء تقريبا \_ تتغافل تماما عن متعلقاتها الفكرانيــة وهي ذات مناعة من أي نقد حاد وحذري. ولذلك فإن وضع التحولات المنظورية في إطارها الأوسع من التحولات المعرفية هو الذي يسمح بنقـد أكـثر جذرية وشمولية.

## التحولات المعرفية (الابستيمية)

مثلما هو الحال بالنسبة للمراحل الزمنية، ليس من السهل وصف النظم المعرفية بوضوح؛ إلا أن معالجة نظام معرفي ما ليس من شأنها ـ كما هــو الحــال في عملية التحقيب الزمني \_ إصدار أحكام قيمية معينة. فنحن نستطيع \_ حينما لا نطلق تقويمات معينة على المراحل الزمنية \_ أن نتجنب انتقادات جيمسون Jameson التي مفادها أن كل تحليل ثقافي ينطوي على نظرية دفينة أو مكبوتة في التحقيب التاريخي. إنه بإمكاننا أن نصف النظم المعرفيــة بأنهــا عــوا لم متحيزة من الأفكار يتميز كل واحد منها برؤية كليــة خاصـة للوجــود (world view) وبمنظور (paradigm)شامل ومهيمـن. ووفقـا لهـذا الوصـف، يصنـف ميشيل فوكو النظم المعرفية إلى قديمة وحديثة، أو إلى قديمة، وحديثة مبكرة، وحديثة متأخرة. وليس تحديد التواريخ مهما هاهنا، لأن مفهموم النظام المعرفي إنما هو وسيلة نظرية يمكن بوساطتها بلورة أفكار حول الخطـاب (discourse). أما جان بودريار Jean Boudrillard الــذي يقــترح أن "نتجــاوز فوكــو"، فهــو يرى أن النظم المعرفية أنساق من تشكل الصور (simulacra). ويمثـل الاقتصـاد الإقطاعي المرحلة السابقة لهذه الأنساق. وتتمثل المرحلة الأولى لتشكل الصور

في عصر النهضة بمخططه التنظيمي المنطوي على التمثيل والتزييف معا. أما المرحلة الثانية فيمثلها الاقتصاد الصناعي بما يشتمل عليه من عمليات غير متناهية وقيم غير محددة للإنتاج. هذا وقد دخلنا الآن (وفقا لبودريار) المرحلة الثالثة لتشكل الصور التمثيلية، ألا وهي مرحلة النموذج الذي يسوق كل إنسان وكل شيء إلى نطاق لعبة الاستجابات وردود الفعل ذات الضبط التحكمي الشامل، حيث يحل الإغواء - جزئيا - محل القمع.

وعلى الرغم من أن هذه التحولات المعرفية قد تمت بلورتها بصورة جيدة ومناسبة للغرب، إلا أنها ذات مركزية أوروبية فاضحة. ونادراً ما يتم إبراز هذا الخلل في تحليلات المفكرين الغربيين للنظام المعرفي المعاصر، وذلك بسبب أن الثقافة الغربية المهيمنة قد بلغت مدى غير مسبوق من العالمية والاختراق لغيرها من الثقافات. إلا أن كلنر Kellner، كما سنرى، يخطّئ بودريار بسبب إغفال حقيقة أنّ بلدان العالم الثالث التي تجسد النظام الثالث للصور التمثيلية مازالت تعمل في النظام الثاني وفقا لقانون الإنتاج والقمع.

ويأتي تمييز جيرمي رفكين Jeremy Rifkin بين عصر التقنيات النارية (bioengineering) عصر الهندسة الحيوية (bioengineering) أقل تعقيدا، ولكن ليس أقل عمقا وبعد نظر. ومن منطلق كونه مفكراً شعبيا ذا انخراط مشهود في معارك قضائية ونشاط حركي دؤوب في معارضة الهندسة الحيوية، يلح رفكين على أن المسائل الخلقية يحب أن تطرح الآن في بداية المسار، وليس في نهايته، بعد أن يفوت الأوان. ولنبدأ الآن باستعراض التحولات المعرفية التي قال بها هذا المفكر.

يرى ريفكين أن الإنسانية ظلت تعيش في ظل التقنيات النارية آلافاً من السنين. ولقد ظللنا - نحن الآدميين - على الدوام نحرق الماضي (متمثلا في الوقود الحفري والفحم.) وذلك بغرض أن نضمن بعض التحكم والسيطرة على البيئة. ومن خلال أكل اللحوم واستخدام التقنيات النارية اكتسبنا الكثير من الماضي (ممثلا في كل الغذاء الذي تمثلته الحيوانات وكل الطاقة التي سمحت للأشحار بالنمو) من أجل نمونا وتطورنا، كما قمنا - من خلال العيش في إطار جماعة - بالتنازل عن بعض حريتنا الفردية مقابل أمننا المادي. وقد اعتمد

ريفكين على عدد من الأعمال الفكرية المهمة حول علاقة الكائنات الحية ببيئتها لدعم أفكاره وتحليلاته السابقة (التي يمثل بعضها أموراً مألوفة عند شاه ولي الله الدهلوي وابن خلدون على سبيل المثال). وإلى جانب هذا التحليل، يذهب ريكفين إلى أننا طالما تمسكنا بمنظور بعينه أو أداة وصفية بعينها معلقين عليها دعاوى مفرطة، حيث نروج للفكرة القائلة بأن رؤيتنا الخاصة للأمور هي الطريقة التي يسير العالم وفقا لها في واقع الأمر، وذلك لكي نخرس الدعاوى المنافسة لنا. وهكذا فالفكرة في واقع الأمر ليست من إنتاج شخص ما، بقدر ما هي نتاج اجتماعي، وإنما يتم تقييدها في شكل كتاب أو صيغة معينة، وهذه هي الحال مع دارون.

فكتاب دارون أصل الأنواع، كما يبين ريفكين، يفتقد إلى الحجة الكلية العلمية حول مسألة التطور، بقطع النظر عن أهدافه وغاياته. وغاية الأمر أن هناك رؤية كلية للوجود تكاملت وتبلورت من خلال كتاب أصل الأنواع، الذي لا تكاد فكرة التطور تُذكر فيه إلا وهي مالكة على دارون نفسه. إن هذا لهو النقيض لما يرى كون و آخرون غيره: من أن عالماً مفرداً يتبين فحاة شذوذا ما وسرعان ما يصطف بقية العلماء تأييداً له. إن الاجتماعي (the social) يأتي أولاً، ثم يتولى الخطاب إنشاء التجارب والأعمال لا وفقاً لمنطق العالم، وإنما وفقاً لمنطق المحتمع. وعلى هذا ليس هناك من غرابة في أن علوماً إسلامية (an السائدة وفي حالة نزاع معها، بقدر ما أن الثقافة [الغربية] المهيمنة والسائدة والسائدة والمحادية للإسلام.

وهكذا فقد كان لا بد من وجود مجتمع مقتنع بقيم التصنيع حتى يمكن للثورة الصناعية أن تنطلق. وبعيدا عن أي تفسير تآمري، فإن الذي حصل هو بروز بحموعة من الأفكار التي كان مقبولة لدى أعداد كبيرة من الناس، والتي اتفق أن كانت مناسبة لمقتضيات التصنيع. فمفاهيم الكفاءة والوقت والاجتهاد في العمل (industriousness)، كلها كان من شأنها تعزيز عملية التصنيع.

وفي رأي ريفكين، لم تنطلق الثورة الصناعية إلا لأن ملك الأرض من النبلاء كان بإمكانهم هم كذلك الاستفادة من التصنيع. ولما كان الفقر

المستشري في المدن وسوء الأحوال الناجم عن التصنيع في حاجة إلى تفسير، فإن مقولة دارون ببقاء الأصلح نُظِر إليها لا كما هي في الواقع بوصفها مذهبا يشرع للجشع والقسوة، بل على أنها صورة دينية لتصفية اللباب من القشور، ولحتمية التقدم، ولضرورة التخلص من الأشخاص غير الفعالين والبيئات غير النافعة.

لقد قدم ريفكين شهادات مكثفة تبين كيف أن نظرية التطور أصبحت الآن موضع شك ومراجعة جادين، ذلك أنه تعوزها ـ وبكل بساطة ـ البينات الحفرية (fossil evidence). فالعلماء أصبحوا الآن يديرون ظهورهم لعقود من التسليم المطلق بفكرة التطور ليخضعوها للمساءلة الشاملة. بل يذهب ريفكين إلى أكثر من ذلك حيث يبين أن نظرية التطور ستموت بانقراض الجيل الحاضر من العلماء، لأن الجيل القادم منهم إن هم إلا أطفال اليوم الذين يقضون أكثر أوقاتهم أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر، والذين يلعبون بالمحولات (Transformers) ويعرفون ما هي عوامل التحول الوراثية. إن عالمهم يختلف بصورة أساسية عن عالمنا، فعصرهم سيكون عصر المورثيات الحيوية (biogenetic age). وفي هذا الصدد يقول ريفكين: "إن أطفالنا بدأوا يتصورن العالم بطريقة تختلف جذريا عن أي شيء يمكننا التماهي معه بصورة مباشرة"، العالم بطريقة تختلف جذريا عن أي شيء يمكننا التماهي معه بصورة مباشرة"، الخالم نا نستخدم المطرقة كان العالم كله يبدو لنا كما لو كان مسماراً؛ أما أولئك الذين يستخدمون الحاسوب (الكمبيوتر)، فإن العالم بأجمعه يبدو لهم أولئك الذين يستخدمون الحاسوب (الكمبيوتر)، فإن العالم بأجمعه يبدو لهم كما لوكان برناجاً ينبغي إعادة بربحته.

إن الحاسوب لم يدخل حياتنا دون إحداث تغييرات جذرية في أساليب تفكيرنا. فالمعرفة والإنسانية قد تقلصتا في نهاية المطاف إلى مجرد معلومات وأرقام.

والقرآن ـ مسجلاً على قرص ـ ليس غير سلسلة من الأرقام الثنائية (bytes) المجمعة بصورة تجعل من اليسير معالجتها بطرق مختلفة، إنه ليس شيئا أكثر من

<sup>11</sup> 

القطع المتناهية في الصغر، موضوعةً في دائرة من اللدائن متناهية في الصغر هي الأخرى. والإنسان ليس شيئا أكثر من المعلومات الخاصة بتكوينه، بحيث إنه بإمكانك ـ كما يقول كارل ساغان Carl Sagan ـ أن تقوم مثلا ببث قِطِّ عبر وسيط ألكتروني إلى جميع أرجاء العالم إذا توافرت لديك المعلومات الخاصة بتكوينه. فنحن، في الأساس، لسنا شيئا سوى معلومات، والمعرفة في جوهرها معلومات موضوع بعضها مع بعض "بصورة انتقائية". فما الذي حدث إذاً للجوهر في عصرنا هذا؟

إن الجيل القادم من العلماء لن يقبلوا قط بدارون ونظرته الساكنة الجامدة إلى الأنواع. ولن يكون عليهم أن يجلسوا ليرقبوا الأنواع وهي تتطور، بل سيقومون هم أنفسهم بتطوير الأنواع. إن التلفزيون والحاسوب والعديد من الكتب قد أقنعت بعد هذا الجيل بأن الأشياء قابلة للتشكيل والتبديل والتحويل إلى ما لا نهاية له. وعليه فليس هناك شيء هو شخص إنساني؛ إنه محرد شفرة وراثية (genetic code) قد حرى تشكليها بصورة معينة، إلا أنه يمكن للمرء تحويلها حسبما يروق له (ad libitum)". ويزعم دعاة الهندسة الوراثية البشرية أنه سيكون تصرفا غير مسؤول إذا لم تُستخدم هذه التقنية الجديدة الهائلة للقضاء على الاضطرابات الوراثية (genetic disorders) الخطيرة"٢٠.

وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء الدعاة هم أنفسهم الأشخاص الذين وحدوا أسباباً وراثية لكل شيء غير مرغوب فيه، من الجنون إلى الجريمة إلى المرض. وما علينا هنا إلا ان نتذكر هيشيل فوكو حتى نصاب بالذعر والخوف عندما نرى كيف أن العلوم الإنسانية م متحالفة ومتحدة مع علوم الأحياء حول ما يندرج في النطاق المشروع للتحكم والاختبار م أصبحت أكثر انتشاراً يوماً بعد يوم، إنه حقاً "بحث لا غاية له ولا نهاية"؛ وهذا كله يحدث بهدوء. إن النجاح في زرع الهندسة الحيوية في "الحياة النفسية للحضارة يعود إلى أن ذلك قد تم بصورة غير مُدْركة إلى حد كبير وهو في قناعه الجديد. والعلم الجديد لتحسين الجنس البشري (eugenics) إنما هو علم تجاري، وليس علماً احتماعيا. فبدلاً

۱۲ المرجع نفسه، ص ۲۳۱.

من الصيحة التي يطلقها علم تحسين الجنس البشري ابتهاجاً بالنقاء العنصري، يتحدث العلم التجاري الجديد لتحسين الجنس بلغة ذرائعية عن الفعالية الاقتصادية المتزايدة، والمستويات الأفضل للأداء، والتحسين في نوعية الحياة"٢٠

إنتا في عصر يسيطر عليه الحاسوب بوصفه استعارة ونظرة في الزمن، عصر فيه "يتعادل تطور المعلومات مع تطور الحياة، حيث إنه مع علم الكونيات المشاد حديثا يستطيع بروميثيوس Prometheus أن يتخلص من معاناته الطويلة، ويستطيع آدم وحواء أن يعودا إلى الجنة" ألى ولربما كانت أمامنا فرصة للاختيار، بحيث يكون بإمكاننا أن نختار تدبير حياة كوكبنا، "بأن نخلق طبيعة ثانية على صورتنا، أو يمكننا أن نختار الاشتراك مع بقية المخلوقات في عالم الأحياء... إنه لم يحدث ولو مرة واحدة في التاريخ الطويل للحضارة الغربية أن قلنا لا لضمان مستقبلنا الخاص. لقد قمنا بتنظيم أنفسنا والعالم، وأعدنا التنظيم مرات ومرات.. وفي كل مرة كنا نبحث عن شيء ذي شأن عظيم، شيء كنا نأمل ألا نفستري البقاء والمرات الإلى المنتشف أن حضورنا الدائم إنما يمكن الحصول عليه فيما ظل على الأنفسنا إلا لنكتشف أن حضورنا الدائم إنما يمكن الحصول عليه فيما ظل على حاله، وليس فيما استهلكناه. هذا هو الدرس المستفاد ـ إذا كان هناك من درس من رحلة الخداع الذاتي الطويلة التي قطع أشواطها رجال الغرب ونساؤه عبر مئات السنين" السنين" السنين

لقد أثار بودريار بعض هذه القضايا بصورة أكثر دقة؛ إلا أنه في الوقت الذي يتطلع فيه ريفكين إلى التغيير، يعتقد بودريار أن عصر ما بعد الحداثة قد أصبح أمراً واقعاً. ومثلما ذكرنا سابقاً، فإن ترتيبه لأنساق تشكل الصور التمثيلية يبدأ بالاقتصاد الإقطاعي الذي يمثل المرحلة السابقة لهذه الأنساق، والذي يتميز بالانعدام التام للحركة وبالوضوح الكامل: إن المواقع ثابتة وهرمية بصورة حادة، وأيما شيء كان فهو كائن.

۱۳ المرجع نفسه.

١٤ المرجع نفسه، ص ٢٣٩.

١٥ المرجع نفسه، ص ٢٥٢-٣.

ثم جاء عصر النهضة وصعود البورجوازية، الذي انهار بمجيئه نظام الطوائف المغلقة (caste system). إن عصر النهضة هذا يسود فيه التمثيل والتزييف، ويتميز باستراتيجية الحكومة المركزية المرسومة لضمان الشرعية السياسية والثقافية. فالمسرح وزخارفه هي استعارات هذا العصر لتمثيل الحقيقة والتعبير عنها. إن عصر النهضة \_ بقطيعته مع نظام التراتب الإقطاعي للعصور الوسطي الجامد في رموزه ومواقعه الاجتماعية \_ قد أدخل في حياة المجتمع عالم الرموز الاصطناعي والمشاع الذي أضفى قيمة على كل شيء مصطنع الرموز الاصطناعي والمشاع الذي أضفى قيمة على كل شيء مصطنع (الزخرف والمسرح و "الموضة" وفن "الباروكة"، والديمقراطية السياسية)، وهكذا تفجرت الهرميات والنظام مع النسق الطبيعي للقيم "أ.

وبقيام الثورة الصناعية، ظهر نظام معرفي جديد (المرحلة الثانية لتشكل الصور التمثيلية) تميز ببروز الإنسان الذي استولى من الطبيعة على موقع المرجع (referent). إن لدينا اليوم العلوم الإنسانية، وموضوعية العلم، والتقنيمة والإنتاج التي أصبحت كلها تمثل القيمة والمرجع. فالسينما والتصوير هي استعارات نظام الصور الزائفة، وفي هذه السلسلة اللامتناهية يكمن القانون الصناعي للقيم.

أما في المرحلة الثالثة من تشكل أنساق الصور الزائفة، أي مرحلة ما بعد الحداثة وما بعد العصر الصناعي، فقد دخلنا عالم النماذج الموجّهة لآليات اشتغال المجتمع، وعالم الحسابات الرقمية وحمض نُوى الخلايا (DNA) والشفرة الوراثية. وتحولت القيم التبادلية التي كانت سائدة من قبل إلى بحرد حذمار (rhizome) مبرمج يتحكم في الحياة، فالجذ مار حذر مكون لمرحلة ما بعد الحداثة. لقد تعودنا الحديث عن الجذر بوصفه عاملاً موضوعيا، واضحاً، ومؤثراً ذا نتائج ومسببات. أما الجذمار فهو حذر ينتشر طولاً وعلى وجه الدقة \_ تحت سطح الأرض. واتساقاً مع أسلوب ما بعد الحداثة"، لا يقبل المخذمار بأية بداية أو نهاية، كما لا يقبل بأية صيغة عمودية تصل ما بين المعنى السطحى والمعنى العميق. إننا في عالم اليوم أمام قانون بنيوي للقيم يعمل في السطحى والمعنى العميق. إننا في عالم اليوم أمام قانون بنيوي للقيم يعمل في

Douglas Kellner: "Postmodernism as Social Theory", in *Theory, Culture and انظر Society*, Vol.5, No 2-3 (June 1988).

سياق النظام الرأسمالي الجديد المتقن الإحكام والهادف إلى السيطرة الشاملة. وتتلاحم النماذج المستقاة من كتب الجنس وكتب فن الطبخ ونماذج عمارة المدن ووسائل الإعلام كلها لتخضع حياتنا لضبط محكم. وحينما نقتفي جميعا النموذج بصورة كاملة وفي كل موقع من مواقع حضورنا (من الزنزانة إلى المنزل)، فإن التحكم في حياتنا المبرمج بالحاسوب يصبح كاملا. وفي عالم ليس في إلا ثنائيات تقابلية: نعم أو لا، س أو ص، أمريكا أو الاتحاد السوفيتي، ليس هناك من إحابة بديلة عن هذه الثنائيات.

إن التليفزيون مجاز عصر ما بعد الحداثة وصورته. فعندما يأخذ المخرج "التليفزيوني" صوراً مأخوذة من آلات التصوير تم التقاطها من مشاهد غالبا ما يكون قد جرى تمثيلها وإعادة تمثيلها خصيصا للتليفزيون، عندما يفعل هذا المخرج ذلك فإنه يقوم بتعديل الصورة ونمذتجها، ويزيد من قوة الألوان وكثافتها في طرف أو آخر من أطراف الطيف، ويقوي هذه الإشارة، ويعدل في هذه أو تلك؛ وكل ذلك يجعل ما هو "حقيقي" أكثر بعداً بحيث يصبح ما يوجد في الواقع ليس حقيقيا، وإنما هو مجرد صورة؛ إنها صورة مفرطة في بعدها عن الحقيقة، صورة يتم فيها تطاير ما هو حقيقي ودفعه إلى الجزء الأعلى من الغلاف الجوي (stratosphere) في انفجار لصور المرايا المتقابلة في سلسلة لا نهائية. وهكذا يصبح ماهو "حقيقي" دون الصورة في حقيقته، ويصبح النموذج في حقيقته دون الشيء الذي يمثله، ويحدث بالتالي الانفجار الدّاخلي للمعاني.

إن المتفرج في متحف بوبور (Beaubourg Museum) بفرنسا يُتلِع عُنقَه لينظر إلى النماذج البلاستيكية وهي في حالة تسافد. إنه يحملق عن قصد في تلك النماذج، وفي حقيقتها الظاهرية وهي تكاد تكون حية ناطقة، ويحملق في وضوحها وجلائها التامين. إن تلك الأزواج المتسافدة فوق الحقيقة، وهي مفرطة في تجسيدها للحقيقة، بل أكثر حقيقية مما هو حقيقي، وهي بارزة للعين بصورة غاية في الوضوح لأنها تتم أمامك مباشرة. إن هذا هو ما يدعوه بودريار خلاعة ودعارة. وليس هناك من عاطفة أو شاعرية أو شهوة، لأن مشل هذه المشاعر تحتاج إلى شيء من العمق. فالممارسة الجنسية تتطلب خيالاً وتمثيلاً، ولكن الجنس في مرحلة ما بعد الحداثة أصبح يتم توجيهه وفقاً لنموذج

محدد (كتاب التربية الجنسية) بحيث أصبح أمراً فوق الحقيقة. إن الجسد، في عالم النموذج التليفزيوني للجنس في مرحلة مابعد الحداثة، باردٌ تماماً وسطحي وداعر، وخال من أي معنى؛ إنه ببساطة مجرّد رمز للتبادل. فليس هناك من قيمة استعمالية أو تبادلية، هناك فقط قيمة رمزية للتبادل. فسيارة "الفراري" والفتاة والسيجارة كلها رموز وإشارات لا عمق لها ولا فائدة من ورائها. لقد كان سائق السيارة في الخمسينيات يحب سيارته الرياضية المكشوفة بوصفها امتداداً لطاقته الجنسية؛ أما بالنسبة للسائق في عصر ما بعد الحداثة، فالسيارة حاسوب ذو أفق تليفزيوني دائم التحول يمر عبر شاشته. ولكونه قد طلّق الطريق ومخاطره وإثارات السرعة واهتزازاتها، فإن السَّائق في عصر ما بعد الحداثة يقتني السـيارة لا لركوبها، ولكن لقيمتها الرمزية. وفي وضع كهذا، فأنت تمتلك سيارة من طراز BMW، ولكنك لا تركبها.

لقد أورد غاي إيتون Gai Eaton أن الأفكار العقلانية للإغريس (السي تم نقلها عبر الفكر الإسلامي) قد هزت الفكر الكنسى من القواعد، ولم تستطع الكنيسة لا استيعاب الفكر الجديد وتشرَّبه أو رده ودحضه. ونتيحة لذلك، تفحرت كل القوى المكبوتة والكامنة في العالم المسيحي، ودفع هـذا الانفحـار بالغرب في اتجاه ومجرى جديدين. ولقد كان غزو الطبيعة والانقلاب على الإلــه نتيجة لانحراف أساسي، حيث أن التخلي عمّا هـو جوهـري ونبـذه قـد أديـا بالإنسان الغربي \_ كما يقول إيتون \_ إلى التركيز على ما هو تافه، وذلك لكي يعرف الناس كيف يسيرون القطارات بانتظام، كما كان يحلو لموسيلني أن يدعي ١٧. هذا ويمكن النظر إلى الحداثة \_ مع الاحترام لبودريار \_ على أنها انفجار موجه ومضبوط (من الاستعمار إلى الامبريالية إلى استكشاف الفضاء) حفز عليه الانطلاقُ المفرط لقوى الإنسان وطاقاته.

وإذا كان وضع ما بعد الحداثة يعني افتقارا إلى العمق وتمجيدا للسطح واحتفالًا به، فإن الحداثة \_ منظورا إليها من أفق وقوعها \_ هي "علم تفسير الشك وتأويله" (هرمونيطيقا الشك Hermeunitics of suspicion) الذي ينظر

۱۷ انظر غاي إيتون: **الإسلام ومصير الإنسان،** ص ۲۰:

Gai Eaton: Islam and the Destiny of Man, London: Allen and Unwin, 1985, p. 20.

فيه إلى السياسة والثقافة والحياة الاجتماعية بوصفها ظواهر ثانوية مصاحبة للاقتصاد أو الشهوة أو اللاشعور. إن "نماذج قياس العمق" (depth models) قد استخدمت لكشف الحقيقة وإزاحة الغموض عنها، ولبيان الحقيقة التي تشكل قاعدة ما هو باد وظاهر، ولإبراز العوامل المكونة للواقع. وبهذا فقد كانت الحداثة تعني تدمير المظاهر ممثلة في الصور التمثيلية لعصر النهضة — ht) بل إنّ بودريار يعد نفسه منظرا إرهابيا وظيفته تدمير المعنى وإبادة ما هو حقيقي ومَحْقُ ما هو تمثيل. فالمعنى لابد من تحطيمه، لأن المعنى يقتضي العمق، أي يتطلب بعداً خفيا أو قاعدة تحتية لا تُرى. وعلى العكس، فإن كل شيء في إطار ما بعد الحداثة ظاهر للعيان وواضح وشفاف، بل وداعر. وكيفما كان، فإن تقنيات التأريخ السطحي - كمالا حظ إدوارد سعيد - إن هي إلا تهرب من المسؤولية، إذ إنها تسمح لفكر ما بعد الحداثة بأن ينجرف مع التيار فاقدا للذاكرة بصورة تاريخية.

إن ما بعد الحداثة بوصفه انفجاراً داخليا لكل الحدود والفوارق (بين كل المتضادات الثنائية (binary opposes) يعني نهاية كل ما هو حقيقي وقطعي، كما يعني نهاية المراجع الكبرى ونهاية كل ما هو اجتماعي. وهكذا فالحقيقي (the real) والعني (meaning) والتاريخ (History) والقوة (Power) والشورة (Revolution) والاجتماعي (the social) كلها أشياء ينبغي والشورة (Revolution) والاجتماعي (the social) كلها أشياء ينبغي استبعادها. إن مرحلة ما بعد الحداثية إعلان عن نهاية الإنسان، هذا المرجع الكبير. فقد ظهر الإنسان - كما يرى فوكو - مع مفهوم العلوم الإنسانية، وذلك من خلال خطاب تم إنشاؤه في العهد الكلاسيكي للتمثيل (representation). الإنسانية، فهو يعني نهاية التحديدات الإصطناعية للإنسان بوصفه هذا الشيء أو ذاك، بوصفه كائنا اقتصاديا أوسياسيا، أو بوصفه إنساناً صانعاً homo/ الإنسان تعني أن البشر ربما يكتشفون الله مرة أخرى، وبالتالي يعودون إلى الإنسان تعني أن البشر ربما يكتشفون الله مرة أخرى، وبالتالي يعودون إلى الإسلام. ومن المؤكد أن تدمير الإنسان على يدي كل من فيورباخ الإسلام.

Feuerbach وماركس Marx كان مقدمة ضرورية للتعرف علمي الإسلام وتقديره ١٨٠.

فعندما يتحدث فوكو Foucault إلى وجه الإنسان المحفور في الرمال الـذي يختفي عندما يغرقه مد الموج، يتذكر المسلم أنه عندمــا يهلـك كــل شــيء يبقــى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وبالنسبة لبودريار Boudrillard، فإن التحليـل الجذرمـاري (rhizomatic) والانفصامي يظل ينتمي إلى المرحلة الأخيرة من الامبريالية وإلى الفكرانية التحررية الكبرى، لأن هذه الأدوات التحليلية مازالت تفترض أن هناك شيئا ما ينبغي أن ننقذ أنفسنا منه، وأن هناك حقيقة ما يمكن الرجوع إليها. ولكن التحلي عن الترّس بالتمثيل (representation) يعني القبول بمبدأ حلولي، حيث أن الكُّلمة يمكن ألا تعني أبداً العالم، بل إن الكلمة ينبغي أن تكون هي العالم. وبرفض أولوية الإدراك، فإن ما بعد الحداثة يفترض علاقة تبادلية بين الكلمة والعالم والعقل. وكما لاحظ ستيفن تايلر Stephen Tyler، فإن الكلام واسطة الرؤية دائماً ١٠. وفي إطار فكرة الحلول هذه، يقوم العقل بتعميم نفسه في العالم. ويصر إيهاب حسن في هذا الصدد على أنه ينبغي ألا يُسمح لأية نغمة دينية إضافية أن تلطخ لفظة "حلول" (immanence). ولكن الحقيقة هي أن نظرية الحلول هذه دينية تماما. إن مخاطر هذه الآراء ـ وخاصة تلك التي عبر عنها تبـ لار دی شاردان Theillard de Chardin. قد تصدی لها تیتوس بورکهارت Burckhardt فقال: "يمكن مقارنة فكر تيلار دي شاردان \_ بوصف عرضا من أعراض عصرنا \_ بواحدة من تلك الفرقعات التي تحصل نتيجة التصلب الشديد في الجمحمة (الواقية للدماغ) التي لا تنفتح إلى الأعلى، على سماء الوحدة الحقيقية المتعالية، بل تنفتح إلى الأسفّل، على عالم نفسي وضيع. وبفعل الإرهاق الذي أصابه من جراء رؤيته المتقطعة للعالم، فقد ترك العقل المادي نفسـه يـنزلق

Eric A. Winkel: "Remembering Islam: A Critique of Foucault and Habermas": انظر: The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.6, No1 (September, 1989).

Stephen A. Tyler: The Unspeakable: Discourse, Dialogue and Rhetoric in The اراحي: Postmodem World, Wisconsin University Press, 1987.

نحو نشوة روحية زائفة، يمثل فيها هذا الإيمان المادي المزيف ـ أو المادية المتسامية \_ الذي وصفناه قبل قليل مرحلة ذات مغزى حاص"٠٠.

"إن وضعية ما بعد الحداثة تعود" - في رأي روي بوين Roy Boyne البحث اليائس عن المعنى الذي سيضفي المشروعية على جهد الإنسان ونضاله من أجل التقدم الذي لا يزال هو المحدد لعملية التنشئة الاجتماعية في الغرب من البداية إلى النهاية، مقرونا بالعلم أو الشعور بأن النتائج التي تم التوصل إليها كلها زائفة، وأن الثمرات التي جنيت كلها مزيفة ويمكن التخلص منها"\". وكما لا حظت منى أبو الفضل، "هناك شيء ما مثير للشفقة في ورطة الإنسان الغربي ومحنته، إذ يبدو أنه مصمم على تكبيل نفسه بأصفاد تحبسه في قفصه الذهبي"\". إننا نعلم ما صنعته هذه الحداثة بالإنسانية. أما بالنسبة لآثارها في العلوم الاجتماعية، فإننا نتفق مع المفكرين النقديين في عدم رضانا عن نظام الجتماعي قائم على الجور وعدم المساواة يؤبد نفسه ويخلدها بصورة آلية. وفي الواقع، إن مفكري ما بعد الحداثة يسوغون هذا النظام السلبي في جوهره عندما يتحدثون عن العلية والتحديث.

ذلك هو النقد الموجه إلى الحداثة، ولكن ماذا فعل عصر ما بعد الحداثة للسياسة؟

#### السياسة في عصرما بعد الحداثة

كيف غير عالم ما بعد الحداثة السياسة؟ يعطينا ريفكين Rifkin بضع صفحات فكرية عن سياسة ما بعد الحداثة مركزا على التحول من سياسة المكان (spatial politics) إلى سياسة الزمان (temporal politics)، وهذا في حد ذاته تمييز مبشر للمستقبل. إلا أن ريفكين يرتكب خطأ أساسيا عندما يتحدث عن السيطرة والتوجيه، لكن لننظر أولا فيما يقوله هذا الكاتب عن سياسة ما بعد الحداثة، فقد كتب يقول:

Seyyed Hossein Nasr: Man and Nature, Malaysia: أورد هذه الفقرة سيد حسين نصر، انظر: Foundation for Traditional Studies, 1986, p. 80.

Roy Boyne: "The Art of The Body in The Discourse of Postmodernity", *Theory,* راجع: Culture and Society, vol. 5, no 2-3 (1988), p. 528.

۲۲ منى أبو الفضل: بحث غير منشور.

"إن عصر التقنية الحيوية (biotechnology) سيحدث تغييرات جوهرية في طريقة حكمنا لأنفسنا. فالمفهوم التقليدي للحكم بوصفه تصورا مكانيا سيفسح المجال ـ تدريجيا ـ لمفهوم الحكم بحسبانه تصورا زمانيا. لقد دخلنا فعلاً المراحل الأولى لتحول تاريخي من "الحكم بالأقاليم" إلى "الإدارة بالنظم"، ذلك أن ثـورة الألكترونيات وما أعقبها من تقدم في محال علوم المعلومات والاتصال ستسمح للإنسان باختراق الحواجز الجغرافية بالسهولة نفسها التي نخترق بها الآن الحواجز الحيوية (البيولوجية). فشبكات المعلومات تحيط الآن بالشعوب واضعة إياها تحت سيطرة نمط جديد من الهيمنة الامبريالية، وهي هيمنة تكتسح المكان وتغزو الأراضي الريفية الداخلية لكل منطقة في العالم بدون عقوبة أو مؤاخذة. وبفعل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وجد الناس أنفسهم مدينين لأنظمة تتجاوز في سلطتها وقدرتها الحدود الوطنية للدولة. فالشركات العابرة للحدود وغيرها من الشبكات الاقتصادية تذرع الآن الكرة الأرضية، منتزعة الناس من ولاءاتهم الجغرافية التقليدية. ونتيجة لذلك فإن الدولـة الوطنيـة (nation-state) يتم الآن تصنيفها تدريجيا ضمن "أنماط" جديدة من الخطاب الاجتماعي. فالمكان لم يعد قط عاملا محددا، إنه لم يعد عاملا فعالا لفرز الناس وتقسيمهم كما كان في الماضي"٢٢.

إن في نهاية الصبغة الإقليمية إعلانا لنهاية الدولة الوطنية. ويبدو ريفكين غير واع بأن أفكاره عن زوال الدولة الوطنية وصعود العلاقات والتداخلات المتبادلة تحظى بدعم كامل من العديد من المنظرين في حقل العلاقات الدولية، فهو يقول:

"إن الامبريالية الجديدة ذات طبيعة زمنية (temporal) وضبطية عالية (cybernetic). فمفتاح القوة السياسية في العصر القادم يكمن في ممارسة التحكم في نظم المعلومات الخاصة بالعديد من العمليات التي تربط الكائنات الحية ببعضها البعض وببيئاتها. وبلغة الضبط والتحكم، فإن التغذية الاسترجاعية

۲۳ انظر ریفکین، مصدر سابق، ص ۲۳۵.

نحو نشوة روحية زائفة، يمثل فيها هذا الإيمان المادي المزيف ـ أو المادية المتسامية ـ الذي وصفناه قبل قليل مرحلة ذات مغزى خاص"٠٠.

"إن وضعية ما بعد الحداثة تعود" - في رأي روي بوين Roy Boyne "إلى البحث اليائس عن المعنى الذي سيضفي المشروعية على جهد الإنسان ونضاله من أجل التقدم الذي لا يزال هو المحدد لعملية التنشئة الاجتماعية في الغرب من البداية إلى النهاية، مقرونا بالعلم أو الشعور بأن النتائج التي تم التوصل إليها كلها زائفة، وأن الثمرات التي جنيت كلها مزيفة ويمكن التخلص منها" ٢٠ وكما لا حظت منى أبو الفضل، "هناك شيء ما مثير للشفقة في ورطة الإنسان الغربي ومحنته، إذ يبدو أنه مصمم على تكبيل نفسه بأصفاد تحبسه في قفصه الذهبي "٢٢ إننا نعلم ما صنعته هذه الحداثة بالإنسانية. أما بالنسبة لآثارها في العلوم الاجتماعية، فإننا نتفق مع المفكرين النقديين في عدم رضانا عن نظام الجتماعي قائم على الجور وعدم المساواة يؤبد نفسه ويخلدها بصورة آلية. وفي الواقع، إن مفكري ما بعد الحداثة يسوغون هذا النظام السلبي في جوهره عندما يتحدثون عن العالمية والتحديث.

ذلك هو النقد الموجه إلى الحداثة، ولكن ماذا فعل عصر ما بعد الحداثة للسياسة؟

#### السياسة في عصرما بعد الحداثة

كيف غير عالم ما بعد الحداثة السياسة؟ يعطينا ريفكين Rifkin بضع صفحات فكرية عن سياسة ما بعد الحداثة مركزا على التحول من سياسة المكان (spatial politics) إلى سياسة الزمان (temporal politics)، وهذا في حد ذاته تمييز مبشر للمستقبل. إلا أن ريفكين يرتكب خطأ أساسيا عندما يتحدث عن السيطرة والتوجيه، لكن لننظر أولا فيما يقوله هذا الكاتب عن سياسة ما بعد الحداثة، فقد كتب يقول:

Seyyed Hossein Nasr: Man and Nature, Malaysia: أورد هذه الفقرة سيد حسين نصر، انظر: Foundation for Traditional Studies, 1986, p. 80.

Roy Boyne: "The Art of The Body in The Discourse of Postmodernity", *Theory*, راحع: *Culture and Society*, vol. 5, no 2-3 (1988), p. 528.

۲۲ منى أبو الفضل: بحث غير منشور.

"إن عصر التقنية الحيوية (biotechnology) سيحدث تغييرات جوهرية في طريقة حكمنا لأنفسنا. فالمفهوم التقليدي للحكم بوصفه تصورا مكانيا سيفسح المجال ـ تدريجيا ـ لمفهوم الحكم بحسبانه تصورا زمانيا. لقد دخلنا فعلاً المراحل الأولى لتحول تاريخي من "الحكم بالأقاليم" إلى "الإدارة بالنظم"، ذلك أن ثــورة الألكترونيات وما أعقبها من تقدم في محال علوم المعلومات والاتصال ستسمح للإنسان باختراق الحواجز الجغرافية بالسهولة نفسها التي نخترق بها الآن الحواجز الحيوية (البيولوجية). فشبكات المعلومات تحيط الآن بالشعوب واضعة إياها تحت سيطرة نمط جديد من الهيمنة الامبريالية، وهي هيمنة تكتسح المكان وتغزو الأراضي الريفية الداخلية لكل منطقة في العالم بدون عقوبة أو مؤاخذة. وبفعل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وجمد الناس أنفسهم مدينين لأنظمة تتجاوز في سلطتها وقدرتها الحدود الوطنية للدولة. فالشركات العابرة للحدود وغيرها من الشبكات الاقتصادية تذرع الآن الكرة الأرضية، منتزعة النياس من و لاءاتهم الجغرافية التقليدية. و نتيجة لذلك فإن الدولة الوطنية (nation-state) يتم الآن تصنيفها تدريجيا ضمن "أنماط" جديدة من الخطاب الاجتماعي. فالمكان لم يعد قط عاملا محددا، إنه لم يعد عاملا فعالا لفرز الناس وتقسيمهم كما كان في الماضي"٢٢.

إن في نهاية الصبغة الإقليمية إعلانا لنهاية الدولة الوطنية. ويبدو ريفكين غير واع بأن أفكاره عن زوال الدولة الوطنية وصعود العلاقات والتداخلات المتبادلة تحظى بدعم كامل من العديد من المنظرين في حقل العلاقات الدولية، فهو يقول:

"إن الامبريالية الجديدة ذات طبيعة زمنية (temporal) وضبطية عالية (cybernetic). فمفتاح القوة السياسية في العصر القادم يكمن في ممارسة التحكم في نظم المعلومات الخاصة بالعديد من العمليات التي تربط الكائنات الحية ببعضها البعض وببيئاتها. وبلغة الضبط والتحكم، فإن التغذية الاسترجاعية

۲۳ انظر ریفکین، مصدر سابق، ص ۲۳۰.

الإيجابية (positive feedback) تحل محل الامبريالية، بينما تحل التغذية الاستعمار المعلمية السلبية (negative feedback) محل الاستعمار المعلمية السلبية (negative feedback) محل الاستعمار المعلمين المعلمية السلبية (negative feedback) محل الاستعمار المعلمين المع

ويلاحظ وفكين بذكاء أن مقايضة الأمن بالقوة تمثل طبيعة الفعل السياسي، ومن هنا يأتي القبول العفوي واليسير للتحكم الضبطي الشامل. إلا أن ريفكين يخطئ في فهمه لمعنى التحكم، من حيث أن التحكم الفردي الكلي والدقيق أمر مستحيل. وكما لا حفظ نيكوليس Nicolis وبريغوغاين Prigogine في دراستهما للنظم التشتيتية (dissipative systems)، فإن تكلفة الطاقة مرتبطة بتعقيدات السبل الأيضية (metabolic pathways) المراد التحكم فيها، وعليه فهو من المستحيل عمليا وماديا تحقيق تحكم متفرد شامل "٢. ومثلما اكتشف إمبراطور بورغس (Borges' emperor) أنه من المستحيل وضع خريطة دقيقة في كل دقيقة من دقائقه. فقد وجد هذا الإمبراطور أن الخريطة التي أراد أن توضع له بصورة متناهية الدقة \_ بحيث يكون لها المقاس ذاته الذي للأرض توضع له بصورة متناهية الدقة \_ بحيث يكون لها المقاس ذاته الذي للأرض أنه ليس في هذا ما يمنع التحكم الشامل بصورة مطلقة، إلا أن فيه استبعادا لمثل الكمية (Quantum physics).

ومفاد ذلك أنه إذا كان بالإمكان معرفة الحالة الأولية الكلية (للأنظمة الذرية)، فإنه يكون بالإمكان عندها التنبؤ بوضع النظام عند كل نقطة زمنية "ز+ ا"٢٦.

غير أنه من المستحيل عمليا تحديد مواقع الجسيمات دون الذرية وكمية حركتها، ذلك أنه إذا أمكن تحديد كمية الحركة فُقدت الدقة في تحديد الموقع؛ في حين أنه إذا تم تحديد الموقع، انعدمت الدقة في تحديد كمية الحركة. فانعدام

۲۶ الرجع نفسه. ۲۵ ادار ۲۵۰۰۰

G. Nicolis and I. Prigogine: Self- Organization in Non-equilibrium Systems: انظر
From Dissipative Structures to Order through Fluctuations, New York: Jahn Wiley and Sons, 1977, p. 447.

الدقة الناجم عن ذلك يمثل حقيقة حوهرية من حقائق العالم الكمي the) (quantum world. فالأمر ببساطة هو أنه لا يمكن الحديث عن موقع الألكترون وحركته بأي شكل من أشكال الدقة. فهل هذا أمر معهود ومطروق؟ إن المفاهيم المرجعية الكبري لعالم نيوتـن والعـالم التقليـدي، كـالموقع والحركة والإنسان والطبيعة، تختفي كلها في عـالم مـا بعـد الحداثـة والفيزيـاء الكمية. وبينما كان دوركايم يعتقد أنه ينبغي أن يكون بالإمكان إيجاد قانون للمجتمع (أي قانون طبيعي للبشر) بما أن الفرد الإنساني \_ من حيث التعريف \_ لا يمارس أي تأثير على الجحتمع، فإن الناس ـ وفقا لما بعد الحداثة والفيزياء الكمية ـ يشبهون الجسيمات الدقيقة للغبار، فلا قدرة لهم قطعا على التأثير في الأحداث، وبالإمكان التعرف على القوى الفاعلة فيهم، وبالتالي التخلص مما هو خارجي فيها. غير أن جسيم الغبار والشخص يعملان كلاهما تحت نظام متجانس الخصائص (isotropism) تتعادل فيه الاحتمالات لكل اتجاه من اتجاهات الحركة. وفي الواقع ليس هناك قوى تؤثر في حسيم الغبار، وهو بالتالي لا يستطيع أن "يقرر" السير في أي اتجاه، إلا أنه ليس هنـ أك من وسيلة للتنبـ و بحركته من حيث زمانها ووجهتها. وهكذا فالتنبؤ مستحيل في عالم ما بعد الحداثة والفيزياء الكمية، فاللعبة كلها قائمة على قانون الاحتمال.

إن لإنفاق الطاقة اللازمة لملاحظة حدث كمي (quantum) أثرَه في ذلك الحدث، ومن ثم فالملاحظة مشاركةً في حد ذاتها. ذلك أنه ليس هناك ملاحظ غير متحيز، وليس هناك من حقيقة موضوعية خارجية. فنحن شركاء في بناء الحقيقة في إطار العالم الكمي، كما أن الكلمة والعالم ـ كما هو الشأن في خِطاب ما بعد الحداثة \_ مترافدان في صيرورتهما. وإذا كان من المستحيل التحكم الفعلي في كل ذرة أو كل شخص، فإنه من ذلك صحيح أن التحكم ممكن على المستوى الكلى (macro level). وهكذا فإذا كان من غير المكن تحديد وجهة مجتمع ما بعد الحداثة، فإنه على أيّ حال يسير في اتحاه ما. إن مفهوم ريفكين Rifkin عن التحكم والقمع (وإن كان الأمر الأحير يأتي بصورة ضمنية لديه) يعني أننا شهدنا تحولاً من القمع إلى الإغواء، حيث أصبح الإغواء هو الطريق لجعل الناس يفعلون هذا الأمر أو ذلك بدون حاجة لممارسة

الأشكال الميسال الأشكال الميسال المرابعة والمسلمة المرابعة المراب

وغضلا عن ذلك، فقط خلها الإنسانية وجعلت من الروح موخوعاً للماسان في الموا عن ذلك، فقط خلوا الإنسانية وخطأ و المديم موضوعاً المسابية المسابية و ألما المرد الما المواجعة المرد أما الروعة عني شيء فو قطة و المرابية و المنابية و الماسانية و المرد أما الروعة يهي شيء فو قطة و المرابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية و المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية و المن

أما الإغواء فأمر مختلف. إنه هو القدرة على صنع النماذج، بحيث يتم حمل الناس على عمل الأشياء.

والقمع بجعل الجنس أمراً غير قانوني، في حين يزود الإغواء المرد بدايدل في القمع إلى المستجل المرد بدايدل في المستجل المستجل المستجل المستجل المستجل المستجل المستجل المستجل المستجل المنازية ويا الإغواء فهو من عالم ما بعد الممالحة. عمل الأن الإغواء في الما مع المستخل المناز مستخل بوظيفته عداما عبو المستأن مستجل المنتفلين. إن الإغواء جمول المستجل عن مسروعية المعمل والسلوك أمراً بلا

معنى، وهكذا يصبح أي حوار فكري متحللا من أية قيمة أو غاية ٢٠. وبظهور المسلسل التليفيزيوني عن أسرة لاود Loud، تطورت المراقبة "الاشتمالية" (panoptic surveillance) إلى نظام ردعي تم فيه إلغاء الفرق بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، الأمر الذي نجم عنه انفجار داخلي للمعنى. فعندما تتحدث شخصيات "مونلايتنغ" (Moonlighting) إلى آلة التصوير وإلى الشاهدين، فإن ما يحدث هو أكثر بكثير من بحرد محادثة مباشرة بين متحدث ومشاهدين مستمعين. وبالانتقال من التسلية السلبية إلى الحديث عن الضيافة إلى حملقة ايدرون" أن الأمر هو لعبة أو تسلية، وأن داود ممثل، وأنه شخص "حقيقي" يصبح هنا أي وضع مميز أو خارجي يمكن منه مناقشة مسألة المعنى، بحيث لا يصبح هنا أي وضع مميز أو خارجي يمكن منه مناقشة مسألة المعنى، فكل شيء فوري وغير مباشر، وكل شيء إن هو إلا بحرد شاشة متحركة.

وفي هذا الإطار، أوضح بومان Bauman لماذا لم تعد البحوث التجريبية أمراً رائجاً. ذلك أنه عندما انتقل العمل على تماسك المحتمع من القمع إلى الإغواء، انتقلت المسؤولية عن تحقيق هذا التماسك من أجهزة الدولة الإدراية (البيروقراطية) إلى قوانين السوق. ولذلك فلا غرابة أن نجد علم الاجتماع يسعى إلى تكييف حركة السوق وأساليب العلاقات العامة وفقاً لعملية الإغواء. ومن ذلك أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد استخدمت \_ كما لاحظ ذلك سيفانندان Sivanandan \_ تقنيات شركة "كوكا كولا" في العلاقات العامة في محاولاتها تشويه سمعة حكومة الجبهة السندينية (Sandinista) في نيكارغوا من خلال حربها النفسية ضدها (PSYCHOPS).

ولكن كيف كانت استجابة المشاهدين؟ إن المقاومة الصامتة أو الاستيعاب المفرط هما وسيلة الجماهير، هذه الوسيلة التي يبدو أن بودريار قد أضفى عليها طابعا شاعريا. فهو يزعم أن الجماهير تعيد المعلومات إلى النظام (المرسِل لها)، وتقوم بمضاعفتها والتفكير فيها دون استيعابها، ثم تدخل في استراتيجية رفض

Zygmunt Bauman: "Is There a Postmodern Sociology", *Theory, Culture and* تارن بـ *Society*, 5 vol. 5, no 2-3, (1988).

للمعنى والمغزى بحيث تصرخ (الجماهير) في وجه الرؤوس المتحدثة أن توقفوا عن الكلام المعقول. ويشاهد بودريار الجماهير تتسكع في متحف بوبور (Beaubourg)، ولا أحد يتولى ترقيتها خلقيا وثقافيا، بل على العكس تُركت لشأنها تنتحل الفن على طريقتها الخاصة لتقوم بمجرد عكسه وإظهاره كالمرايا. إن الفن لا يعني شيئا لجموع الجماهير، ولا أثر له فيها، فهي بحرد مرايا عاكسة. وهذا يمثل في نظر بودريار انتصاراً على البورجوازية.

ولكن من المؤكد أنه انتصار بيروسي (Pyrrhic victoty) تتعادل فيه خسائر المنتصر والمهزوم. ومهما يكن من أمر، فإن نتيجة طوفان الإعلام الجماهيري أن الجماهير تستجيب لا لشيء غير واقع "موسوط" (mediated) هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، وهو واقع أغلبية صامتة متبلدة الشعور تحت تأثير الانتشار الواسع للمعلومات ووسائل الإعلام.

على أنه من الخطأ أن ننسى النتائج الحقيقية لما بعد الحداثة. فنحن مازلنا نعيش في ظل القمع وفي إطار عصر الصناعة. وفي هذا الصدد، يحذرنا ريان Ryan بفطنة من الوقوع في شراك المركزية الأروبية التي تطبع فكر ما بعد الحداثة، مشيرا إلى أن إعادة الإنتاج لم تعوض بعد عملية الإنتاج. يقول ريان: "إن رقائق الحاسوب (computer chips)، التي تمثل القاعدة المادية لعصر المعلومات في العالم الأول، مازالت تُصنع بأيدي عمال المصانع في بلدان العالم الثالث مثل ماليزيا، حيث تمثل المرأة قوة العمل الغالبة، وذلك لأن النساء أكثر "إطاعة" وأبعد عن التوحد في نقابات عمالية" " إن هذه الملاحظة تبين بوضوح دوافع الغرب في تصنيع دول العالم، إذ من المؤكد أن ذلك لا ينبع من أي نزوع خير. "فالمعلومات التي تعتمد عليها معظمُ الشركات تتعلق بمسائل مثل المحاسبة، أي أنها تتعلق بتحديد فعالية الأداء اعتماداً على حساب الأجور مثل المحاسبة، أي أنها تتعلق بتحديد فعالية الأداء اعتماداً على حساب الأجور من المفروض أن يحل محلّه عالم المعلومات (informationism)" من المفروض أن يحل محلّه عالم المعلومات (informationism)" المنتولة وهكذا

۲۸

وبينما من المحتمل أن يكون عالم الخطاب قد تغير، إلا أننا مازلنا نجد الكثير من بقايا [عصر الحداثة].

إن عصر مابعد الحداثة لم يغير شيئا من الواقع المحزن، واقع أن المرأة والآخو لا يزالان يرزحان تحت المعاناة. "فالنساء العاملات في ماليزيا يجري إغراؤهن للعمل في المصانع وذلك عن طريق وعدهن بالمال الذي يستطعن به تجديد أنفسهن وفقا للصور التي تبثها وسائل الدعاية لما ينبغي أن يكون عليه جمال الأنثى، وهن يعتبرن عاملات مثاليات بسبب تمثلهن الذاتي للنماذج الثقافية التي تغريهن بالطاعة والتكيف مع مايراد منهن". إن هذه التأثيرات الثقافية كانت على مايبدو ـ قوية قبل مجيء الإسلام ثم جرى صبغها بطلاء من المصطلحات الإسلامية. ويوافق ريان على أن الرأسمالية في الواقع تظاهرية خادعة، ولكن تنفيذ نموذج للفعالية مثل البرامج التقشفية التي يقترحها صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون قاتلا كفرق الموت ذاتها.

إن الطبيعة التوسعية لوسائل الإعلام وقدرتها على التغلغل في كل مكان من شأنهما تغيير بجريات السياسة. ونتيجة لذلك أصبحت الثقافة الأمريكية ثقافة كونية وغزت العالم عن طريق السوق. فقد أصبح لدينا "الأكل السريع ثقافة مطبخية، ورواسم (cliches) جاهزة لعملية التفكير، وأسلوب محدد للمضمون، وأصوات بدل الموسيقي، وضَحب بدل الصوت، وقراءة خالية من التأمل، وسطحية سهلة بدل العمق غير اليسير، وعاطفية كاذبة بدل الحب الحقيقي، وحشع فردي محل الخير الجماعي؛ وهكذا أصبحت ثقافة الشركات التحارية الأمريكية بديلة عن الثقافة" وتنفتح الأذرع لاستقبال التصنيع، ويفتح الاقتصاد العالمي السبيل للخطاب الإعلامي والمعلوماتي الذي يطوي الثقافات المحلية تحت جناحيه ويجهز عليها في نهاية المطاف. وهكذا "ليست السياحة بحرد وعاء لتلك الثقافة [الأمريكية المخترقة]، بل إنها تحتل موقع الطليعة فيها، إنها

۳۰ ... الرجع نفسه، ص۹۵۹.

۳۱ آنظر:

السائل الكيمياوي (defoliant) الذي يبيد الثقافات الأهلية أثناء تقدمه مهيئا الأرضية للصناعات المتحدة لتحل محل تلك الثقافات"٢٦.

إنه لم يعد من المناسب قط الحديث عن سياسة ليست في الوقت نفسه علماً احتماعياً أو اقتصادياً. ذلك أن ثقافة ما بعد الحداثة التي نتجت عن الحاسوب قد مزجت ودبحت التخصصات العلمية بحيث يستحيل فهم الواقع الحاضر للبشرية بدون النظر إليه نظرة شمولية. وفي هذا السياق يشير كلنو إلى أن تحويل التخصصات العلمية إلى شظايا وتجريدها عرض معبر عن عملية توزيع للعمل العلمي "عاجز عن إدراك الاتجاهات الأساسية للتطور الاجتماعي، أو عن العلمي العلاقات التي تصل بين الاقتصاد والدولة والمجتمع والثقافة. ذلك أن واحداً من توجهات مفكري ما بعد الحداثة يتمثل في تمييع الحدود بين العلوم وأنساق الخطاب والمواقع" "".

على أن فوكو لا يقوم بمجرد التسوية بين السلطة والمعرفة عندما يتحدث عن المعرفة التي تتخذ شكل السلطة. وكما نبّه إلى ذلك، فإن المعرفة في تحليله ليست قناعاً للسلطة.

ففوكو يوضح أن "عملية إنتاج عناصر المعنى وإذاعتها ونشرها يمكن أن يكون لها نتائج معينة في مجال السلطة سواء بوصف هذه النتائج غايات أو عواقب منطقية لتلك العملية. فهذه النتائج ليست مجرد مظهر للعملية المشار إليها" "". والسؤال هو: مارد الفعل السياسي الممكن إزاء التشكل السلطوي للمعرفة؟ يرى فلين Flynn أن فوكو يقدم على صعيد واحد مجموعة القواعد الأولية الضرورية لدراسة فن الإيجاء والتمثيل politics of suggestion and الأولية الضرورية لدراسة فن الإيجاء والتمثيل exemplification) ومثل هذا النظر يتفق مع القناعة السائدة في عالم ما بعد الحداثة بأنه ليس هناك حقائق أو وقائع موضوعية، ولذلك فإن القبول بتعدد القواعد وتنوعها والاستعداد للتناظر حول الافتراضات المسبقة محليا أمر مطلوب تقتضيه السياسة في عصر ما بعد الحداثة. إننا نحتاج إلى نوع من الخطاب (diskurs) والمغالطة،

۳۲ المرجع نفسه، ص ۱۳.

۳۳ کلنو، مرجع سابق، ص ۲٤۱.

In Flynn: "Foucault and the Politics of Postmodernity", Nous, 23 (1989), p. 191.

أي إلى مناظرة حية ومحلية حول قواعد اللعبة، وكذا إلى البحث عن المحالف والمعارض. وعندها يصبح الخطاب ذا اختيارات وإمكانيات متعددة، فلا يسمح لنفسه قط بالارتباط بتعريف واحد بعينه، أو بلهجة واحدة بذاتها. وبالنسبة لبودريار ومفكري ما بعد الحداثة الأكثر عدمية، فإن الخطاب الوحيد الممكن ذو لهجة فردية شخصية لا أحد يفهمها غير المتحدث نفسه.

فإلى أين المسير إذاً؟ وما هو الموقف الإسلامي إزاء وضعية ما بعد الحداثة التي وصفناها في الصفحات السابقة؟ وكيف يمكن للمسلم أن يتحدث إلى من هم على قناعة بأنه ليس هناك من حقائق موضوعية؟

وإذا كان الوصف الذي تقدم للعالم الكمي (quantum realim) وصفاً دقيقاً، فهل من شأنه أن يؤكد لنا أن هناك مجتمع لما بعد الحداثة، وأن مجتمع ما بعد الحداثة هذا يعمل مثلما يعمل العالم الطبيعي لما دون الذرة؟

#### خاتمة

من الواضح تماما أن المسلم، ذكراً أو أنثى، يعيش حالة اغتراب عن عالمه، وأن المثقف أسوا حالاً في ذلك. وإذا كان الإنسان المسلم المتمسك بتقاليده لا يزال قادراً على امتلاك التقنية واستخدامها على أنها مجرد أدوات، فإن المثقف المسلم على العكس من ذلك \_ أقبل رسوخاً في حقائق الإسلام. إن المسلم المحافظ على تقاليده الذي يقود سيارة لا ينظر إليها إلا بوصفها أداة. وعندما تحترق شمعات الإشعال (plugs) يحتفظ بها في أضابير خاصة. أما المثقف المسلم فهو يرى في السيارة منبها دائما إلى أن الأمة قد تخلفت عن ركب الأمم، ومن الراجح جداً أن يتبادل نقر شمعات الإشعال مع جاره الغربي الحديث. فكيف لا يكون المسلم إنساناً مغترباً عندما يقطع مسافة نصف ميل من منزله إلى المسجد راكباً سيارته بدل أن يقطعها مشيا؟ وهل حياته محكومة بشيء أخر غير دقات ساعة الغرب المغترب؟ وهل له من إيقاع العالم الحديث؟

إننا نعيش في مجتمع يتميز بتضخم خطاب ما بعد الحداثة الذي هيمن فيه الخطاب الأمريكي. فأمريكا تمتلك حوالي تسعين بالمائة من وسائل الإعلام في العالم، بل وتؤثر بقوة في تلك التي لا تقع تحت سيطرتها المباشرة. ومع ذلك فإن الشعوب السائرة في طريق التصنيع مازالت هي التي تزود هذا الخطاب بالغذاء، وهي شعوب انخدعت بشكل مريع واعتقدت أنها ستكون المستفيدة بانضمامها إلى نادي الأمم المتمدنة في العالم، غافلة عن أن هذه الأمم المتمدنة في العالم، غافلة عن أنها هذه الأمم المتمدنة نفسها قد تخلت منذ زمن بعيد عن طموحاتها الصناعية التافهة، وأنها ستحتفظ

لنفسها دائما بموقع التفوق. وكما لا حظ غاي إيتون، فإن الانحطاط ينبغي أن يُفضَّل بكثير عن الانحراف، ذلك أننا نشاهد حولنا العمل الأكثر توهجا واندفاعاً يسير في طريق منحرف وفقاً لتخطيط مادي خيالي°٣.

إن العملية الاستعمارية أكثر تقدما وخبشا اليوم، فالتنمية تمثل الاستعمار الجديد. وإذا كنا نتحدث ونكتب بحماسة مفرطة عن العلم، أفلا نتذكر أن القسط الأوفر من التقنيات والمنتجات العلمية إنما صممت لحل مشكلات ناجمة عن الحداثة ذاتها؟ فالتقنيات الطبية تكاد تكون مناسبة فقط لأمراض الحداثة تلك مثل الضغط والسمنة والسرطان. لماذا نسعى إذاً لتطوير حياتنا كي نصاب بأنواع جديدة من السرطان أكثر خطورة فتبقى بذلك تقنياتنا الطبية متحلفة فعلا؟

إن الغرب مصاب بوباء الجريمة، ويفسَّر ذلك بأنه ناجم عن "نقص في قوات الشرطة، ونقص في الأجهزة المنبهة ضد اللصوص، ونقص في السجون"، ذلك أننا "جد ماهرين في زيادة قواتنا الأمنية، وفي صناعة الأجهزة المنبهة وفي بناء السجون، ولكننا نفتقد الكفرة التي تمكننا من إنشاء مجتمع متماسك لامكان فيه للجريمة"٢٦.

والسؤال الآن: ماذا يعني المسلمون عندما يقولون إنهم يحتاجون إلى العلم والتقانة؟

هناك في ميدان الرعاية الصحية المئات من الأخصائيين في العلوم الطبية يؤمنون بالطب الوقائي ويعتقدون أن الغالبية العظمى من المشكلات الصحية حتى في أمريكا ذات التقدم المفرط يمكن حلها عبر التغييرات المجتمعية والعلاجات البسيطة زهيدة التكلفة. وإننا لنحد أكثر من ذلك بكثير في المجتمعات التقليدية المسلمة، حيث تقدم السنة النبوية سلسلة كاملة من الممارسات الخاصة بالرعاية الصحية تكفي لضمان حياة أكثر سلامة ومعافاة. ولا يمكن للمرء أن يحمل المسؤولية للإسلام إذا كان المسلمون يحيون حياة قذرة ولا يتبعون تعاليم دينهم. وأية عقاقير هذه التي يظن المسلمون أنهم في حاجة إليها؟ هل نحن في حاجة إلى حاسوب ذي تقنية مفرطة في دقتها؟ إن أنواع الحاسوب الأكثر دقة تستخدم في التطبيقات الأكثر عنفاً ودماراً: إنها تستخدم

۲۵ ۳۹ غاي إيتون، مرجع سابق، ص ۲۰. ۳۹ مه المهمد

E. Goldsmith: "The Great Misinterpretation", paper presented at *The International Congress on Third Word Debt and Environmental Destruction*, reprinted in *Aliran*, Vol. 9, No 8, (Malaysia, September 1989).

في المجال العسكري وفي الاستغلال السيء لموارد الطبيعية. ثم ماذا عن وسائل النقل؟ هل نموذجنا هو أن تكون للفرد سيارته الخاصة بحيث تصير كل مدينة إسلامية كما لو أنها لوس أنجلس؟ وماذا عن وسائل الإعلام؟ هل نموذجنا هو نسخة من القرآن مسجلة على قرص يمكن تجاهله أو استبداله في أحسن الأحوال؟ وماذا عن بضع دقائق من التلاوة قبل مسلسل "التغير الأحيائي لسلاحف ننجا" الموجه للمارهقين (Mutant Ninja Turtles)؟

هناك فئة قليلة من الناس في الغرب بدأوا يثوبون إلى رشدهم، محاولين صنع عالم يمكننا فيه استعادة علاقتنا ببيئتنا، عالم أقل عدائية وأقل تلوثا وأقل اغترابا. إلا أن أفكار هؤلاء ينقصها الوضوح الخاص بالأبعاد المتعالية للحياة الذي نحتاج إليه جميعا. إن نواياهم حسنة ، ولكنهم يفتقدون إلى الصلة المباشرة مع الحقيقة الإلهية المحفوظة في القرآن والسنة النبوية فقط.

وفي حين يفترض في المسلمين أن يتعاونوا مع هؤلاء ويساعدوهم على اكتشاف الإسلام، تراهم يسعون بصحب للحصول على آخر الملذات الحديشة. فأنت لا تستطيع الحصول على السيارة دون تلوث، ودون نظام نوبات العمل، ودون اغتراب عن البيئة، ودون حياة القعود التي تصاحبها. وهل منا من يقبل أن يرسل [ابنته] عائشة لنوبة في المقابر؟ وكم عدد النساء المسلمات اللائبي من المفروض أن يحيين حياة إيجابية منتجة يجدن أنفسهن مضطرات بسببب حالة التبعية التي يعشنها في إطار اقتصاد مرتبط بالنظام الاقتصادي العالمي للعمل في المصانع؟ وإذا ما حالفنا الحظ ففررنا من العالم الثالث السائر في طريق التحديث إلى العالم الأول لما بعد الحداثة، ما الذي سيحصل لعقولنا وأرواحنا حينما نسرى ما هو حقيقي يتطاير هباء كما يقول بودريار، وحينما يكون إيمان المرء وكفره مقبولين سواء بسواء، إذهما متساويان ولا معنى محدد لهما؟

لقد تحدّثت منى أبو الفضل في مقالتها "الإسلامية بوصفها قوة للتجديد الثقافي الشامل" "عن ضرورة إحياء مواردنا الثقافية من أجل التجديد الثقافي. وإنه لمما يثلج الصدر ويبعث على الأمل أن يرى المرء القبول الهادئ والمعقول للتراث وللبعد الداخلي والروحي للإسلام في وقت نجد فيه المثقفين المسلمين الأكثر تميزاً وهم على قلب رجل واحد في الإساءة للماضي والتراث ورفض أي

٣٧ انظر منى أبو الفضل:

Mona Abul-Fadl: 'Islamization as a Force of Global Cultural Renewal", *The America Journal of Islamic Social Sciences*, Vol.5, No2 (December 1988).

تأكيد للأبعاد الروحية. فكثيرا ما نسمع أن المرحلة التاريخية الممتدة من عهد الخلفاء الراشدين حتى الآن ينبغي أن تمحى بكاملها ٢٨، وأن انشغالنا بأمراضنا الداخلية هو السبب في "تخلف المسلمين عن الركب". إن البراث والتقاليد (Tradition) يمثل ما قامت ببنائه كل المجتمعات التقليدية من خلال لقاء الروح بأبعاد المكان وتفاعلها معه. وإننا لا نقبل شيئا أبداً على أنه حسن لأن أسلافنا كانوا يفعلون ذلك، إذ إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك في القرآن. ولكننا نشهد بأن القرآن هو التراث (Tradition) الوحيد الذي وصل إلينا في صورت الأصلية الخالصة، حيث لم تَشُبُه أية شائبة من تحريف أو نقص أو زيادة منذ أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من أربعة عشرة قرنا.

تعالوا بنا نلق نظرة فاحصة على العلم والتقانة اللذين نريدهما. إن هناك عدداً من المفكرين (منهم على الخصوص جوهان غلتونغ (Johann Galtung) يتحدثون عن مفاهيم حديدة للدفاع لا تشبه على الإطلاق المفاهيم القديمة. فهل نحن مشدودون إلى الأنماط القديمة للدفاع بحيث أنه في الوقت الـذي قــد نتمكن فيه من إبقاء بعض الأحانب خارج بواباتنا، تتسرب نظم حطابهم وقيمُهم من خلال الثقوب الدقيقة التي لم نعرف كيف نسدها؟ إنــه ليـٰس هنــاكـٰ قط ورطة تقنية، وليس هناك من حـل سياسـي. ولذلـك يجـب علينـا أن نتفهـم التشكلات القديمة والأبعاد الداخلية للإسلام لكـي نتمكـن مـن إعـادة تشكيل حياتنا في إطار العالم الراهن. ولكن لنعَلم أنْ إعادةٌ التشكيلُ هذه ينبغي ألا تتبع سبَل الغَربُ ـ وهذا موقَّف نحسب أن غالبيتنا تقبل به. إلا أن الأمر يتطَّلب نقداً وتمحيصا شديدين كي نتبين مدى حضور الغرب في حياتنا. ومثل هذا النقد الشديد يبدو أنه يَصدّر في غالب الأحيان عن دوائر فكر ما بعـد الحداثـة القـائم على قاعدة معرفية توحيدية (tawhidi epistemic foundation)، وعن دوائر الحكمة التقليدية الخالدة (perennialism) وبعض دوائر التصوف. وقبل أن نخطط لتدمير إنسان مسلم محافظ على تقاليده أو تدمير عمارته، لنفهم ما يمثله الإسلام لمثل هذا الإنسان. وكما يقول الكرماني، ينبغي أن يكون كل تخطيطنا من أجل تشييد عمارة تساعد على تحقيق عبوديّة الإنسّان ورفاهيته، لا من أجل صورة "حاسوبية" للمدينة (Madinah) تناسب العالم المعلوماتي لما بعد الحداثة.

٣٨ انظر رداً على مثل هذه النظرة عند مريم جميلة